





# 

بقسلم الدكنور فايســز صــــايغ

مركز البحوث بمنظمة التحرير الفلسطينية

## مطيوعات افريقية آسيوية ( ۲۲ )

# 

بقسلم

الدكتور فايسـز مـــايغ

قامت بالنشر السكرتارية الدائمة للنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ٨٩ عبد العزيز آل سعود ــ منيل الروضة القاهرة ــ ج٠ ع٠ م

### فهــــرس

| سفحة |     |      |       |        |              |       |         |       |       |        |       |         |
|------|-----|------|-------|--------|--------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|---------|
| ٥    | •   | •    | ٠     | •      | •            | •     | •       | •     | •     | ٠      | لمة   | مقـــــ |
| ٧    | •   | ٠    | •     | يونى   | الصدي        | ہار ا | لاستعو  | ى ئلا | اريخ  | ر الت  | الاطا | _ \     |
|      | مار | ستعر | والاس | نية    | ريطا         | ال    | ريالية  | الامب | بين   | الف    | التح  | _ ٢     |
| ۱۷   | •   | •    | •     | •      | •            | •     | •       | •     | ی     | -هيو ن | المد  |         |
| ۲۸   | ٠   | ٠    | ٠,    | ونيين  | <b>∴6</b> —- | لص    | رین ا   | ستعو  | uli ë | دوان   | طابع  | ۳ –     |
| ۲۸.  | ٠   | ٠    | ٠     | •      | •            | •     | •       | ية    | نمر   | ـ الع  | - 1   |         |
| ٣٩   | •   | •    | •     | •      | •            | ٠     | ِماب    | والار | نف    | ـ الع  | ب ـ   |         |
| 27   | •   | •    | ٠     | •      | •            | ی     | لاقليم, | ے ا   | اوست  | ರಿ। _  | . ب   |         |
| ۰۰   | ٠,  | حرير | ، الت | مة الح | المقاو       | من    | بين :   | طين   | لفلس  | أعل ا  | رد ز  | _ ٤     |
| ٦.   | •   | •    | •     | •      | •            | ـطين  | فلسس    | رير   | : تح  | تمة    | الخا  |         |

#### مقــــدمة

لقد شاهدت العشريتان الأخيرتان انهيار الاستعمار الأوربى والقضاء التدريجى على الاستعمار الاستيطانى الغربى في قارتى آسيا وافريقيا وقد شاهدتا كذلك قيام نوع جديد من الاستعمار الاستيطانى في منطقة التقاء هاتين القارتين وهكذا نرى أن اختفاء هذه الحقبة من التاريخ التي تتسم بالوحشية والعار قد اتفقت زمنيا مع ظهور مولود مشوه جديد للامبريالية الأوربية ولنوع جديد من أنواع الاستعمار الاستيطانى العنصرى و

ويعتبر مصير فلسطين هكذا نوعا من « الشذوذ » اذ أنه تحول جذرى لمجرى تاريخ العالم المعاصر • ففى الوقت الذى تحقق فيه لعدد كبير من الأمم والشعوب التمتع بحقها فى تقرير مصيرها كان الشعب العربى فى فلسطين يعانى من عدم قدرته على الحيلولة دون اتمام عملية الاستعمار المنهجية التى فرضت عليه منذ عشريات عديدة سابقة • وقد تميز هذا التطور بنزع ملكية أراضى الشعب الأصلى نزعا جبريا ثم بطرده من بلده الاصلى ثم بفرض سيادة أجنبية على أرضه ثم بالعمل السريع على تهجير مجموعات أجنبية لاحتلال الأرض التى طرد منها أهلها الشرعيون •

ولم يفقد شعب فلسطين « الاشراف السياسى » فقط على بلاده بل أنه فقد أيضا « الوجود الطبيعى » له على أرضه وفي بلاده: فهو لم يحرم فقط من حقه الثابت فى « تقرير المصير » بل حرم أيضا من أعظم حق شرعى له ألا وهــو حق العيش والوجود على أرضه الخاصة •

وتعتبر هذه المأساة المزدوجة التى فرضت على الشعب العربى فى فلسطين فى منتصف القرن العشرين رمزا للطبيعة المزدوجة التى يتسم بها المخطط الصهيونى الذى بدأ يعمل فى فلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر •

لقد حفزت عملية « التدفق الجنونى نحو القارة الافريقية في سنة ١٨٨٠ » على بداية عملية الاسستعمار الصهيونى في فلسطين • ففى الوقت الذى كان يتدفق فيسه الباحثون عن الثروة والمستعمرون الجدد وبناة صرح الامبراطوريات الأوربية نحو القارة الافريقية كان المهساجرون الصهيونيون ومؤسسو الدولة الصهيونية المستقبلة يتدفقون نحو فلسطين •

لقد وقع بعض اليهود تحت تأثير مبدأ القومية اليهودية الذي أخذ يجتاح القارة الأوربية فاعتقدوا أن الروابط الدينية والروابط العنصرية المزعومة تشكل « قومية » يهودية وتعطى الأمة اليهودية المزعومة حق « الوجود » على أرض تكون ملكا لها وحق انشاء « دولة » يهودية · ونظرا لأن هناك أمما أوربية قد استطاعت بنجاح أن تنتشر في قارتي آسيا وافريقيا وقد ضمت الى أراضيها الامبراطورية مناطق واسبعة من هاتين القارتين فان و الأمة اليهودية ، ـ كما زعموا في ذلك الحين ـ من حقها اذن بل وفي قدرتها أن تعمل نفس العمل لحسابها الخاص ٠ وهي اذ قد سارت على نهج الامبراطورية الاستعمارية التي قامت بها « الأمم » التي كان اليهود يعيشون في داخلها فقد رأت « الأمة اليهودية » أنها تستطيع اذن أن ترسيل مستعمريها اليهود في جزء من الأرض الافريقية الآسيوية وأن تقيم عليها « مجتمع » من المستعمرين ثم دولة خاصة عنهما يحنن الوقت المناسب • ولن تكون حيننذ هذه الدولة مركزا أماميا امبرياليا لدولة كبيرة بل وطنا حقيقيا تفد اليه ان آجلا

او عاجلا « الأمة اليهودية » بأكملها • وستتم هكذا عملية التى استيطان « القومية اليهودية » وهى نفس العملية التى استخدمته العض الأمم الأوربية الا خرى لتشبيد صرح امبراطورياتها • « فالاستعمار هذا بالنسبة للصهيونية هرون اذن أداة لتشبيد أمة وليس هو تمرة لقومية قائمة بالفعل » •

ولم تحقق عملية الاستعمار اليهودى المرتجلة النجاح الكبير المرجو لها وذلك على رغم كثرة الاعانات التى قدمها لهذا الغرض رجال المال اليهسود الأوربيين • ذلك لان امكانيات المهجرة الجديدة الى الولايات المتحسدة الامريكية والارجنتين كانت تجذب اليهال اليهود أكثر من نداء التفرقة العنصرية الذاتية كمقدمة لتشييد صرح دولة فى فلسطين • وقد كان يمكن تحقيق هدف « الفرار » من الاجراءات التى اتخذت ضد المهود فى بعض المجتمعات الأوربية بعملية تهجير فى القارة الامريكية • الا أن هدف « تشييد أمة » ـ وهو الهدف الذى كان يستطيع وحده أن يجعل هذا الحل الآخر من الاستعمار على نطاق واسع فى فاسطين مرغوبا فيه ـ لم يكن منتشرا الى درجة كبيرة بين اليهود الاوربيين فى أواخر القرن التاسع عشر •

\* \* \*

وقد أدى فشل المجهود الأول الذى بذل وهسو تهجير مجتمع من المستعمرين الصهيونيين فى فاسطين خلال الخمسة عشر السنة الأولى من تاريخ الاستعمار الصهيونى ( ١٨٨٢ ـ ١٨٩٧ ) الى اعادة النظر بشملكل جذرى فى همله المسألة بالنسبة للاستراتيجية التى تتبع حيالها • وقد نجح الوتمر الصهيونى الأول الذى عقد فى بال ( سويسرا ) فى أغسطس سنة ١٨٩٧ برئاسة تيودور هرزل فى مهمته هذه •

وكان عليهم اذن أن يصرفوا النظر \_ منذ ذلك الحين \_ عن عملية التهجير العشوائية الى فلسطين عن طريق الاعانات التم كان يمدها به رجال المال الأثرياء من اليهود باعتبارها عملية خبرية ــ استعمارية وأن يحلوا محلهـــا مخططا قوميا محضا لعملية استعمارية استيطانية منظمهة تتسم بأهداف سياسية محددة وبتأييد جماعي من الجماهير اليهودية • وقد كان الهدف الاجمالي للحركة الصهبونية كما نص عليه مؤتمر بال في سنويسرا هو الآتي : « ان الهدف من قيـــام الحركة الصهيونية هو انشاء موطنا في فلسطين للشعب اليه\_ودي يتمتع فيه بضمان من القانون الدولي العـــام »(١) • ومن الطريف أن نذكر أن الصهيونيين كانوا يفضلون استخدام كلمة « موطنا » عن كلمــة « دولة » التي كان يمكن أن تثير معارضة من جوانب كشيرة ، وذلك طيلة الفترة الممتدة من مخطط بال ( سويسرا ) سنة ١٨٩٧ حتى مخطط بالتيمور سنة ١٩٤٢ • الا أن الصهيونيين كانوا يهدفون منذ البداية الى انشاء « دولة » من المستعمرين في فلسطين وذلك على رغم أنهم كانوا يعلنون عكس ذلك •

وفى ختام مؤتمر بال كتب هرزل فى مذكراته به الشأن : « اذا كان على أن ألخص مؤتمر بال فى كلمة واحدة فانى أقول : لقد أسست الدولة اليه ودية فى بال » • واذا ما أعلنت ذلك اليوم خلن أثير سوى السخرية العالمية • ولكن

<sup>(</sup>۱) كوهين ، اسرائيل « موجز لتساريخ الصهيونية » لندن فريديك مولر وشركاه ، سنة ١٩٥١ صفحة ٤٧

العالم بأسره سيرى ويتحقق من ذلك ربما خلال خمس سنوات وقطعا خلال خمسين سنة »(١) .

وبخلاف ما أعلنه مؤتمر بال بسسان الهدف الاسمى للحركة الصهيونية فقد أجرى هذا المؤتمر تسخيصا وتحليلا للطابع الخاص الذي يتسم به الاستعمار الصهيوني في فلسطين ولظروفه الخاصة ثم وضع مخططا عمليا مناسبا لهذه الظروف الخاصة وقد تميز الاستعمار الصهيوني في فلسطين عن الاستعمار الأوربي في قارتي آسيا وافريقيا بثلاث نواح أساسية تتطلب عمليات ابتكار من جهسة الصهيونيين

ا ـ أن المستعمرين الأوربيين الآخسين الذين وفدوا (أو كانوا يفدون) الى مناطق أخرى من قارتى آسيا وافريقيا كانوا مدفوعين الى ذلك بدوافع اقتصلدية أو بدوافع سياسية ـ امبريالية: لقد ذهبوا للبحث عن ثروات عن طريق عملية استغلال لثروات طبيعية هائلة وهله العملية تتمتع بامتيازات كبيرة وبأمن وحراسة قوية اف أن هؤلاء قد ذهبوا لاعله الطريق أمام الحكومات الأوربية الامبريالية (أو حتى لمساعدة هذه الحكومات وذلك بأن تضم اليها هذه الأراضي المرغوب فيها الماستعمرون الصهيونيون فلم تكن هذه الرغبة أو تلك

<sup>(</sup>۱) هرزل تيودور ، تاجى بوخر ، المجلد الثانى صفحة ٢٤ ، وقد ذكر كوهين اسرائيل فى كتابه « موجز لتـــاريخ الصمهيونية » فى صفحات ١١ ، ٤٧ ، ٨٨

هى التى تحركهم وتثيرهم · لقىد كانوا مدفوعين الى استعمار فلسطين « للحصدول على وطن خاص بهم » ولتأسيس دولة يهودية مستقلة عن أية حكومة قائمة وغير تابعة لاحداها وهى فى نفس الوقت تجذب يهود المالم بأسره نحو أراضيها ·

٢ ــ ربما استطاع بعض المستعمرين الآخرين التعايش مع أهسالي البلد الاصليين بحيث يستغلونهم ويسودون عليهم ويطالبونهم بخسدمتهم وبالتسالي يسمحون لهم بالعيش والوجود في هـذه الأرض المرغوب الاستيلاء عليها • أما المستعمرون الصهيونيون فهم لا يوافقون على تعايش مستمر مسع أهالي فلسطين وذلك لأن فلسطن كان يسكنها العرب في جميسع أرجائها وكان وعيهم القومي قد بدأ يتفتح ويتوق الى الاستقلال القومي • ولم يكن الاستعمار الصهيوني يستطيع أن يحقق لنفسه النمو الطبيعي الذي رسمته له الحركة الصهيونية طالما ظل الشعب العربي الفلسطيني ساكنا في وطنه • ولم تكن الأماني « السياسية » الصهيونية تستطيع تحقيق التفرقة العنصرية الذاتية وتحقيق قيام شكلها القومي طالما كان هنــاك شعب عربى يعى قوميته ويعيش في فلسطين · « وهكذا كان الاستعمار الفلسطيني يتميز عن أى استعمار أوربي ، اذ أنه كان لا يتفق أساسا مع استمرار وجود « الشعب الأصلي » في الأراضي المبتغاة »

كانوا يستطيعون الاعتماد على حماية أسيادهم وولاتهم الامبرياليين ، أما بالنسبة لمستعمرى فلسطين من الصهيونيين فلم يكونوا ليتوقعوا مشل هذه التسهيلات ، ذلك لأنه علاوة على « الشعب العربى الفلسطينى » الذى كان سبيقاوم بكل تأكيد تدفق الاستعماريين اللذين سيعلنون هدفهم لل سيما هدف نزع ملكية السكان الأصليين لل فانه كان على الصهيونيين أن يواجهوا مقاومة « السلطات العثمانية » التى لم تكن لتنظر بعين الارتياح الى اقامة مجتمع أجنبى فى قطاع هام من قطاعات امبراطوريتهم لا سيما وأن هاذا المجتمع كان يهدف الى اقامة دولة مستقلة فى أرجائه ،

#### \* \* \*

ا ـ ولقد أعطيت أولوية قصوى لعملية « التنظيم » • فنظرا لعدم وجود هيكل تنظيمى لدولة في بلد تملكها هذه الدولة وتشرف على عملية التهجير اليها من البلاد الواقعة فيما وراء البحار فقد كانت الحركة الصهيونية تحتاج في الواقع الى منظمة تشبه الدولة للقيام بهذه المهام • وقد أنشئت لذلك في بال المنظمة الصهيونية العالمية مع ما يتبعها من اتحادات المجتمعات المحلية ، ومؤتمرها ومجلسها العام وجهازها التنفيذي المركزي •

اعدت فورا أدوات « الاستعمار الاستيطانی » بشكل منظم • وهكذا نظمت المنظمة الصهيونية « الاتحاد الاستعماری اليهودی » ( فی سنة ۱۸۹۸) ، و « اللجنة الخاصة بالاستيطان » ( سينة ۱۸۹۸) ، و « البنك القومی اليهودی » سنة ۱۹۰۱ ، و « وكالة فلسطين » القومی اليهودی » سنة ۱۹۰۱ ، و « وكالة فلسطين » الهدف المسترك الذی تسعی هذه المنظمات الی تحقیقه الهدف المسترك الذی تسعی هذه المنظمات الی تحقیقه هو تخطیط عملیة الاستیطان وتمویلها والاشراف علیها ثم العمل علی ألا یصیبها نفس الصیر الذی أصاب عملیة الاستیطان التلقائیة السابقة •

وفى نفس الوقت الذى أنشئت فيه أدوات الاستيطان
بكل نشاط بذلت فيه أيضا جهسود دبلوماسية لخلق
« الظروف السياسية » اللازمة التى تسساعد وتسهل
وتحمى عملية الاستيطان على نطاق واسع •

وقد تركزت أساسا هسده الجهود في البداية على الامبراطورية العثمسانية التي كانت تتولى حينئذ المقسدات السياسية في فلسسطين وقد تمت اتصالات مباشرة مسع السلطات العثمانية وقدمت للسلطان وعود مادية مغرية على شكل هبات وقروض مالية وثم طلب الى البلاد الأوربية الكبيرة أن تتدخل لدى الباب العالى لصلحة المنظمة الصهيونية لاتناع السلطان بمنح هذه المنظمة ميثاقا ينص فيه على اقامة مستعمرة صهيونية مستقلة في فلسطين وقد بدلت جهود أخرى لحمل امبراطور ألمانيا على الاكتتاب من أجسل انشاء جمعية لاصلاح الاراضي يديرها الصهيونيون في فلسسطين وذلك تحت الاشراف والرعاية الألمانية وقد بدلت أيضا في

نفس الوقت محاولات أخرى للحصول على تصريح من الحكومة البريطانية باقامة مستعمرة صهيونية مستقلة في شبه جزيرة سيناء قد تصيلح مستقبلا كنقطة ارتكاز للاستيطان في فلسطين • ومع ذلك فلم تؤد أي من هذه الجهود الى نتيجة مثمرة على الاطلاق •

وفى نهاية العشريات الأولى من هسذا القرن وهى التى نلت بداية الحركة الصهيونية الجسديدة فى سنة ١٨٩٧ لم تحرز الصهيونية تقدما كبيرا فى دفع مخططها الاسستعمارى. الذى وضعته دفعة قوية الى الأمام بل ان جهودها السياسبة لم تحرز نجاحا يذكر للحصول على تصريح أو تسهيلات. حكومية من أجل استعمار فلسطين •

وعندما تحطمت آمالها في تحقيق استعمار على أساس قانوني غيرت الصهيونية استراتيجيتها من جديد واتجهت نحو تحقيق الاستعمار عن طريق الأمر الواقع وكانت تأمل بهنده الطريقة الحصول على قوة سياسية تكون عونا كبيرا لها عندما يحين الوقت الذي تستطيع فيه أن تجدد معاولتها ليتحقق لها الحصول على اعتراف سياسي • ولذلك بدأت مرحلة جديدة للاستعمار الصهيوني في ١٩٠٧ – ١٩٠٨ وذلك دون الحصول على « سند شرعي » سابق أو ضحمان ما من جانب اية دولة أوربية • وقد تميزت هذه الفترة بدفعة قومية واعية وبموقف مناضل من أجل التفرقة العنصرية بالنسبة للعرب الفلسطينين وباهتمام أكبر للاعتبارات السياسية والاستراتيجية بشحان اختيار مواقع المستعمرات اليهودية الجديدة • وعلى رغم اتساع نطاق هذه الموجة الاسحستعمارية الصهيونية الثانية فلم يكن النجاح الذي حققه أكثر بروزا عنه في الموجة الاول وجدير

بالذكر أن هذه الموجة الشانية كانت قوية وقائمة على وعى الديولوجي عميق •

وفى بداية الحرب العالمية الأولى وبعد نشاط وعمــــل استمر أكثر من ثلاثين عاما لم يكن الاستعمار الصهيونى فى فلسطين قد حقق سوى نجاحا ضئيلا •

أولا: لم يكن الصهيونيون يشكلون سوى أقلية ضئيلة تعادل ١٪ من يهود العالم تقريبا • وقد أثاروا بنساطهم مخاوف ومعارضة اليهود الآخرين الذين كانوا يحاولون ايجاد حل « للمشكلة اليهودية » عن طريق « استيعابهم » في بلاد غرب أوربا أم في الولايات المتحدة الامريكية وليس في التفرقة العنصرية الذاتية في فلسطن •

ثانیا: لقد كانت عملیة الاستعمار الصهیونی تنمو و تتقدم بشكل بطیء للغایة • فبعد ثلاثین عاما من بدء عملیة الهجرة الیهودیة الی فلسطین لم یكن الیهدود یشكلون سوی ۸٪ من مجموع عدد السكان فی هسنده البلاد ولم یكونوا یمتلكون أكثر من ۲۲٪ من الأراضی •

ثالثا: لم تستطيع الصهيونية الحصول على المساندة السياسية من جانب السلطات العثمانية التي كانت تشرف على الأمور في فلسطين أو من جانب أية دولة أوربية كبيرة أخرى •

الا أن الحرب قد أدت الى ظهور ظروف جديدة كان من شانها أن تعمل على تحسين مصير الاسستعمار الصهيونى فى فلسطين • ذلك لأن الحرب قد مهدت الطريق لعقسد تحالف فى سنة ١٩١٧ ـ بين الامبريالية البريطانية وبين الاستعمار الصهيونى وهسو التحالف الذى فتح أبواب فلسسطين أمام

المستعمرين الصهيونيين خلال الثلاث العشريات التالية كما أنه سبهل اقامة مجتمع من المستعمرين الصهيونيين وأعد الطريق لنزع ملكية الممتلكات العربية وطرد الشعب العربى الفلسطيني وانشاء دولة المستعمرين الصهيونيين وذلك في سنة ١٩٤٨ ٠

فبينما فشل « الاستعمار الصهيونى العنامل بمفرده » خلال الثلاثين عاما التى سبقت الحرب العنائية الاولى ولم ينجح فى احراز نجاح يذكر استعمار التحالف القائم بين الاستعمار الصهيونى والامبريالية البريطانية أن ينجح فى تحقيق أمداف طرفى التحالف وذلك خلال الثلاثين سنة التى جاءت بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة •

## ثانيا ـ التحالف بين الامبريالية البريطانية والاستعمار الصهيوني

كانت السياسة البريطانية في الشرق الأوسط تدور حتى فترة الحرب العسالية الأولى - حول بقساء سلامة الامبراطورية العثمانية في آسيا • وكانت الممتلكات الأوربية لهذه الامبراطورية قد تحررت من السيادة العثمانية كما كانت ممتلكاتها في القارة الافريقية قد استولت عليها بعض الدول الاوربية قبل الحرب بمدة طويلة وضمتها الى ممتلكاتها ، بينما ظلمت الممتلكات العثمانية في القارة الآسسيوية في منأى عن التنافس الامبريالي بين الدول العظمي الأوربية • وقد كانت المسالح البريطانية في هذه المنطقة وهي الاشراف على قنسال السويس وحصانة المنطقة ضد أية سيطرة منافسة أوربية على العثمانية الوديعة عنها اذا ما حدث « تدفق أوربي نحو الشرق الاشراط » قد يجر وراءه هسادا المنافس أو ذاك من منافسي بريطانيا العظمي وياتي به بجوار القنال أو في « هذا الطريق البري » •

ومع ذلك فعندما انضمت تركيا - خلال الحرب - الى الدول المركزية تبددت مقدمتا البرهان القائم عليهما سياست بريطانيا الامبريالية في الشرق الأوسط وذلك بين يوم وليلة وكان على بريطانيا أن تستخدم بعض الفروض السياسية الاخرى أثناء فترة ما بعد الحرب •

ففى المقام الأول فكرت بريطانيا العظمى فى تنظيم جديد بالنسبة للشرق الأوسط يحسل الاستقلال العربى بموجب مكان السلطة الامبريالية العثمانية في جنوب غربى آسسيا • وقد عقدت بهذا الشان اتفاقيات فى نهساية سنة ١٩١٥ كان من نتيجتها قيام حركة عصيان عربية فى سنة ١٩١٦ ضسد تركيا •

الا أن الضغط الذي مارسيته بعض الدول الأوربية العظمى ـ وقد كانت حينئذ حليفة لبريطانيا ـ قد بدد كل تبعية انجليزية مطلقة • فقد وقعت ـ خلال خريف ١٩١٦ ـ اتفاقيات سرية بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية لتقسيم الغنيمة العثمانية فيما بينها •

وقد اتضح سريعا للسساسة الانجليز الاكثر اهتماما بالامبراطورية أن هذه الاتفاقيات تبدو غير مريحة لهم لأنها كانت في الواقع تهدد بجر فرنسا بطريقة خطيرة على الضفاف الشرقية لقنال السويس وحيث أن تجارب الحرب الاخيرة قد نزعت من الانجليز كل شعور بالأمن (وهو الشعور القائم على حصانة شبه جزيرة سيناء) فقد اعتقدوا أنه يجب المحافظة ليس فقط على شبه جزيرة سيناء بل على فلسطين أيضا وذلك حتى يطمئنوا الى وضع القنال في حالة من الأمن وهكذا نرى أن الاتفاقية الفرنسية الانجليزية التي وقعت سسنة ١٩١٦ والتي كانت تنص على قدويل أكبر قسط من فلسسطين قد أغجت نفس هسؤلاء الساسة الانجليز كما أن المطالبسات الفرنسية بشأن فلسطين بأسرها لم يكن من شسأنها تبديد مخاوف الامبرياليين البريطانيين و

وفى بداية سنة ١٩١٧ كانت هناك حكومة انجليزية جديدة تحاول أن تجدد بكل دأب ونشاط الوسسائل التى تستطيع بها التحلل من الاتفاقيات التى كانت الحكومة السابقة لها قد عقدتها مع فرنسا بشأن تقسيم غنائم الحرب بالنسبة للممتلكات العربية التابعة للامبراطورية العثمانية فيما بينها وفى هذه الآونة أخذت المحاولات الصهيونية للمتحريض من بريطانيا العظمى ، وهى التى لم تكن مثمرة فيما قبل للمتنطلة من جديد لضمان تأييد بريطانيا لها من أجل فرض سيطرة صهيونية على فلسطين ،

وقد ساهمت هنا المصالح المتبادلة في الجمسع بين الامبراطورية البريطانية والاستستعمار الصهيوني وقد استخدمت بريطانيا العظمى النفوذ الصمهيوني في الولايات المتحدة الامريكية وفي فرنسا لاستبعاد فكرة تدويل فلسطين وذلك على زعم أن مخطط الاسمستعمار الصهيوني الذي سيتم فلسطين • هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نرى أن بريطانيا العظمى حينما تلعب دورها هذا الذى يعجل من تعيين بريطانيا كدولة حاكمــة في فلسطين فهي تعطى حينئذ للصــهيونية الفرصة في أن تقوم بتنفيذ المخطط الذي طالما انتظرت تنفيذه ولا سيما المخطط الخاص باستعمار هذه الأراضي المنشودة على نطاق واسمع تحت رعاية وحمساية دولة عظيمة • وقد تضمن بريطانيا العظمي بذلك أن مجتمع المستعمرين الصهيونيين المدعم ســـيظل تابعا الى ما لا نهاية للحماية البريطانيــة وسيستمر في فرض وتبرير الوجود البريطاني في فلسطين ٠ ذلك بينما الصهيونية من جانبها تضمن أيضا أن بريطانيا

العظمى وقد التزمت أمام الرأى العام العالمى ، بموجب تعهدها الحربى \_ فى تسهيل عملية الاستعمار الصهيونى فتسهل تقديم الحماية اللازمة لمجتمع المستعمرين الصهيونيين خسلال المراحل الأولى من مراحل تكوينه تجاه ما سيثار ضده بكل تأكيد من معارضة عربية ، وقد كان تحالف المصلحة المتبادلة الذى جمع بين الامبريالية البريطانية والاستعمار الصهيونى كاملا ،

### \* \* \*

وقد حققت الجهود الصهيونية الأولية التي بذلت من أجل ضمان موافقة الولايات المتحدة الامريكية بعض النجااح وذلك على رغم ما أبرزه الرئيس ويلسون بشسأن مبدأ تقرير المصير وهو المبدأ الذي يتعارض مع الاستعمار الصــهيوني في فاستطان والذي كان على الصهدونيين أن يعملوا على مواحهته علاوة على مواجهتهم للمعارضة العربية • وكذلك كانت الجهود التي بذلها الصهيرنيون في نفس الوقت في باريس الحسول على موافقة فرنسما على اعادة النظر في الاتفاقيات التي سمبق أن أبرمت بني فرنسا وانجلترا بشان مستقبل فاسطين مسجعة بعض الشيء • وعندما تم هذا الاجراء الاعدادي أعلنت بريطانيا العظمي خدل سياستها في يوم ٢ نوفمبر سنة ١٩١٧ وهــو ما يعرف بشميكل عام تحت اسم وعيه بلفور حيث أعلنت بريطانيا مساندتها لخلق « وطنا قوميا » لليهود في فلسطين. وقد طلب الصهيونيون ـ كما كان ذلك متوقعـا ـ من مؤتمر 

عملت بريطانيـــا بدورها على تضمين التزامها ـ وهو الذى أعلنتــه فى تصريح بلفور ضمن نص منحها الانتداب عــلى فلسطين وهكذا فتح الطريق أمام الامبريالية البريطانيــة وأمام الاستعمار الصهيوني معا لكى يحققا معا أهدافهما و

ولم تتوان بريطانيا في خلق الظروف التي كان يتطلبها الاستعمار الصهيوني • فقد عينت يهوديا صهيونيا في منصب المندوب السامي في فلسطين • كمسا أنها اعترفت بالمنظمة الصهيونية العالمية باعتبارها « وكالة يهودية » تمثل اليهود • وقد فتحت أبواب فلسطين للهجرة الصهيونية على نطاق واسع وذلك رغم الاحتجاجات العربية • وقد منحت ممتلكات الدولة للمستعمرين الصهيونيين كما أنها فرضت حمايتها على منظمات « الموطن القومي » الجديد • وقد سيمحت للمجتمع الصهيوني بادارة مدارسه الخاصة والاستمرار في تنظيمه العسكري ( الهاجانا ) • وقامت بتدريب القوات المجاهدة الصهيونية ( لا بالماك ) وتغافلت عن وجود منظمات « سرية » ارهابيـــة ( مثل جماعة شترن وارجــون ) • ولم يكن من الغريب أن تصف لجنة ملكية بريطانية مجتمع المستعمرين الصهيونيين في فلسطن في منتصف الأربعينات بأنها « دولة داخل دولة » • وفي نفس الوقت كانت الأغلبية العربية ـ وهي التي طالمـا أكدت لها بريطانيا بأنها ستسبهر نحلي ألا يمس الحقوق العربية ذلك النمو السريع الذي يسير على منواله مجتمع المستعمرين الصهيونيين ... لا يوافق لها على منحها مثل هذه التسهيلات بل انها حرمت حتى من الوسائل التي تحمى بها نفسها .

وفى نهاية الحكم البريطانى الذى دام ثلاثين عاما بلغ مجتمع المستعمري نالصهيونيين اثنى عشرة أضعاف حجمسه الذى كان عليه سنة ١٩١٧ وأصبح يمثسل ثلث شعب فلسطين وفى نفس ذلك الوقت أقام هذا المجتمع متحت رعاية سلطة الانتداب مؤسساته الخاصة بشسبه الحكومية وقوة عسكرية على درجة كبيرة من الاهمية و

### \* \* \*

ومع ذلك مان بريطانيا لم تتحد مسع الصهيونية في فلسطين من أجل خسده مخططات الاستعمار الصسهيوني فحسب و فكلما أسرعت الصهيونية في عملية تشييد دولتها ( وهو ما يجعل الوجود البريطاني في فلسطين غير ضروري وغير مرغوب فيه في نظر الصهيونيين ) كانت بريطانيا تشد الحبل الى الاتجاه المضاد لتخفيف هذه السرعة وقد عجلت الحرب العالمية الشانية من الخاتمة التي أدت الى انفصسام التحالف الانجليزي الصهيوني و

ففى أواخر الحرب العسلية الثانية أصاب بريطانيا الضعف والوهن من جراء هذه الحرب كما أدى استقلال الهند المحتم الى التقليل من اهتمام بريطانيا بهسذا التحالف وذلك بينما اضطرت المعارضة المتزايدة من جهة الدول العربية المنشأة حديثا للدور الذى تلعبه بريطانيسا في فلسطين الى جعلها تتحفظ بعض الشيء في مساندتها للقضية الصهيونية وهي تلك المساندة التي كانت من قبل كاملة وبلا حسدود ومن ناحية أخرى كان لارتقاء الولايات المتحسدة لمرتبة الدولة ومن ناحية أخرى النشيطة ونظرا لما لها من مصالح اقتصادية العلية العظمى النشيطة ونظرا لما لها من مصالح اقتصادية

واستراتيجية فى الشرق الأوسبط وللعطف المتزايد الذى يكنه الساسة الامريكيون للقضية الصهيونية فرصة لتحقيق آمال الصهيونية وذلك بايجاد ضامنا غريبا جديدا فى هذه المرحلة الحاسمة من مراحل الاستيلاء على فلسطين •

وهكذا وفي منتصف الخمسينيات وبينما تمتعالاستعمار الصهيوني في فلسطين بحماية الامبراطورية البريطانية لمدة ثلانين عاما كان هذا الاستعمار يبحث عن حليف قوى ومجاهد في سبيله ويستطيع أن يمد له يد المساعدة في كفاحه المقبل من أجل الحصول على صغة قومية • وقد ظهرت الولايات المتحدة وكانت مستعدة استعدادا طيبا يتفق مع ما تشعر به الصهيونية من احتياجات •

« واذا كانت عصبة الأمم الأداة المختارة لمنح الجمعية الانجليزية ــ الصهيونية شكلا من أشكال الاحترام الدولى فقد استخدمت منظمة الائمم المتحدة لتحقيق هيدف مشابه لذلك عن طريق التفاهم الصهيوني الامريكي و لقد حصلت بريطانيا من عصبة الأمم التي كانت تسيطر عليها دول أوربا على موافقتها على قيام استعمار صهيوني أوربي في فلسيطين أما الولايات المتحدة الامريكية فقد حملت الأغلبية الأوربية الامريكية على كسر وهزيمة المعارضة التي قامت بها الائولية الافريقية الآسيوية داخل الجمعية العامة وعلى اعتماد قيام دولة استعمارية صهيونية على الجسر الافريقي الآسيوي وعلى على الائرض العربية في فلسطين » و

فبخلاف اتحاد جنوب افريقيا وهي الدولة التي تحكمها أقلية من المستعمرين الائجانب لم يوافق أي بلد افريقي أو آسيوى على « مشروع التقسيم » الذى عرضته اللجنة الخاصة بفلسطين على الجمعية العامة • وعلى رغم أن بلدا افريقيا واحدا وآخر آسيويا ( بخللاف اتحاد جنوب افريقيا ) قد أعطيا صوتيهما في عملية التصويت النهلالي التي جرت يوم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٧ بالموافقية على التوصية المقترحة الا أن التأييد الحماسي لهللة الاقتراح كان فقط من جانب أوربا وأستراليا ونصف العالم الغربي • « وقد أدخلت دولة أجنبية في ملتقى القارتين : أفريقيا وآسيا وذلك دون موافقة أى بالدافريقي أو آسيوى مجاور » •

وفى هذه المرحلة من مراحل المأساة التاريخية لفلسطين وجد العرب الفلسطينيون أنفسهم ـ بعــد ثلاثين عاما ذاقوا فيها ويلات القمع البريطانى ـ غير قادرين على مقاومة الحملة التى قام بها المجتمع الصهيونى وهو المجتمع الذى تم تنسيقه وتنظيمه وتدريبه وتسليحه ومساندته عن طريق المجتمع الدولى وهو المجتمع الدولى

وهكذا لم يفقد فقط الشعب العربى فى فلسلطين « الاشراف السياسى » على بلده الخاص بل فقد أيضا « بلده ذاتها » • لقد طرد الفلسطينيون بالقوة من وطنهم واذ قد ام تجريد أرضهم من سكانها الشرعيين بدون رحمة فقد فتحت هذه الأرض لموجة جلديدة من الاستعمار والتهجير المنظم والممول على نطاق واسع • وقد نفذت عملية الاستعمار هذه لصبغها بصليغة « الأمر الواقع » خشية ألا يوافق على ذلك الرأى العام الدولى •

وقد حل تحسالف الاستعمار الصهيونى مع القسوة الامبريالية الغربية بشكل مؤقت بعد أن خدم قضيته ١٠ الا أن هذا التحالف قد بعث على شكل جديد لكى يتلام مع الظروف العالمية الجديدة ومع المرحلة الجديدة من مراحل الاسستعمار الصهيونى و فلم يكد أحد الضامنين الغربيين ينزوى في الظلام حتى تدافع ضامنون آخرون على مسرح الأحداث وعلى رغم أن الاستعمار الصهيونى قد استبدل حلفاؤه بمهارة الا أنه لم يترك لذلك استراتيجية الأحسلاف الامبريالية و ذلك لأن بدون حبل الحياة الذي يربط بين المستعمرين الصهيونيين بدون حبل الحياة الذي يربط بين المستعمرين الصهيونيين وبين منابع تموينه وسلطته في الخارج لا تستطيع الصهيونية أن تحصل الاعلى قدر ضئيل من القوة التي تجعلها تعيش من وسائلها الخاصة و

بل وحتى تحالفها مع الاستعمار البريطانى لم يفصم الا بشكل مؤقت ، ذلك لأنه عندما حان الوقت لاعادة النظر في الاستراتيجية الامبريالية البريطانية على أثر ما طرأ على الظروف العالمية من تعديل فقد بحثت بريطانيا عن التزام جديد مع الاستعمار الصهيونى وذلك لتنفيذ استراتيجيتها ، وكان هذا الالتزام يهدف حينئذ الى تحقيق أهداف توسعية اقليمية داخل اطار الدولة الجديدة ، وقد سويت فى الحال الخلافات التى كانت قائمة بين الحلفاء القدامى وبين الجمهورية الرابعة فى فرنسا ، وقد دتج عن ذلك مباشرة العدوان على مصر سنة ١٩٥٦ ،

وعندما تبين للصــهيونية ـ بعد انهيار الجمهــورية الفرنسية الوابعة وبعد الاختبــار المخجل الذي قاست منه

بريطانيا في السويس سنة ١٩٥٦ ـ أن تبعية دولة المستعمرين الصهيونين لهذين البلدين لم تعد صالحة لاستيراد أدوات العدوان منها أخذت تلك الصهيونية تبحث ـ بدون عناء ـ عن دولة أوربية أخرى تستورد منها أسلحتها العلموانية وقد أعطى هذا الدور الى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي أسرعت ـ بايعاز من الولايات المتحدة الامريكية ـ في تقديم مساعدة اقتصادية على نطاق واسع وهبات عسكرية عديدة اتفق عليها سرا وأعطيت لها في ظل الكتمان ( وقد كان الدافع أينسالذلك الضمير الألماني المعنب والذي عرفت الصهيونية العالمية لذلك الضمير الألماني المعنب والذي عرفت الصهيونية العالمية الألمانية الى تقديم مساعداتها الى الدولة الصهيونية تحت اسم الألمانية الى تقديم مساعداتها الى الدولة الصهيونية تحت اسم التعويضات ») •

وعلى رغم جميع وسائل الحياة والبقاء التى استطاعت أن تحصل عليها أكان عن طريق هذه الدولة الغربية أو من تلك فقد ظلت الدولة الصهيونية « جسما غريبا » فى المنطقة العربية • « ولم يكن فقط ارتباطها الحيوى والمستمر مع الاستعمار الأوربي ثم ادخالها وسائل الاستعمار الغربى فى فلسطين هو الذى جعل منها مجتمعا غريبا وأجنبيا فى الشرق الأوسط بل أن ما أضفى عليها هذا الشكل هو أيضا المنهج الذى اختارته لنفسها وهو منهج العنصرية المطلقة والتفرقة العنصرية الذاتية • ولا نجد نصا مكتوبا يصف بوضوط الطابع الأجنبى الأساسى لتلك الدولة الصهيونية أكثر من هذا النص الذى كتبه رئيس وزرائها المخضرم وهو يقول فيله ما يأتى :

 <sup>(</sup>۱) بن جوریون ، دافید « بعث اسرائیل ومصیرها » •
نبویورك \_ المکتبة الفلسفیة ، سنة ۱۹۵٤ ، ص ۱۸۹۸ •

### طابح دولة المستعمرين الصهيونيين

الى جانب ارتباطه الحيوى بالامبريالية ، ووضاعه الحتمى كشىء أجنبى دخيل على منطقة الشرق الاوسط ، فان التشخيص السياسىللاستعمار الصهيوني ( أى دولة المستعمرين الصهيونين : اسرائيل ) تتسم بصفة جوهرية بقسمات ثلاث:

- ١ \_ طابعها العنصرى وساوكها العنصرى ٠
  - ٢ \_ ميلها للعنف ٠
  - ٣ \_ اتجاهها التوسعى ٠

### ١ ـ العنصرية

ليست العنصرية طابعها اكتسبته دولة المستعمرين السهيونيين • كما انها ليست أيضا صفة عارضة أو وقتية على المسرح الاسرائيلي • ان العنصرية صفة خلقية ولدت بولادة الدولة الاسرائيلية ، صفة جوهرية ، صحفة دائمة لا تزول • ذلك لان العنصرية ملازمة للايديولوجية الصهيونية نفسها ، وللباعث الاسستعمار العسهيوني ولخلق الدولة الصهيونية •

ان الصهيونية هى الايمان بالوحدة القومية لجميع اليهود، الذين لا يمكن أن تتأكد ذاتيتهم وشمخصميتهم الا بناء على ما افترضته الصهيونية من أن لهم أصل غابر مشترك •

وطبقا للعقيسدة الصهيونية ، لا تشكل لا الديانة ولا اللغة «الرباط القومى » المفترض لليهود : لأن الصهيونيين ، الذين هم فى الواقع يهود مؤمنون أو يؤدون الفرائض ، عدهم قليل نسبيا ، هذا الى أن اللغسة العبرية لم تبعث الا بعد ولادة الصهيونية • ويبدو أن التشريع الحديث والأحكام القضائية التى تستخدم كسوابق فى الدولة الصهيونية ، وكذلك الأدب السياسي للحركة الصهيونية منذ بدايتها ، تدل على أن طابعها العنصرى : ان مجرد العملية البيولوجية ، وهى أن تنحدر من ابوين يهودين ، كافية فى حسد ذاتها وفى نظر الصهيونين ابوين يهودين ، كافية فى حسد ذاتها وفى نظر الصهيونين

ان تحقيق الذاتية الصهيونية بالانتسساب الى عنصر تترتب عليه نتائج ثلاث: التفرقة الذاتية العنصرية ، الاستثناء العنصرى ، والتفوق العنصرى ، وتشكل هسده المبادىء لب الايديولوجية الصهيونية ،

والدافع الا ول للاستعمار الصهيوني هو أن تتابع « الأمة اليهودية » عملية « تحقيق قومي ذاتي » بمساعدة عملية اعادة تجميع لليهمود في أرض معينة ، واقامة دولة مستقلة فوق هستة الأرض • ومن ثم فان التفرقة الذاتيسة العنصرية هي جوهر الصهيونية •

وتنفى التفرقة الذاتية العنصرية بطبيعتها الاندماج أو الاسمام الاسمام أو الاسمام و وابتسداء من هرتزل حتى وايزمان ، ومن بن جوريون الى جولدمان ، اعتقد زعماء الصهيونية كلهم ودعوا جميعهم الى أن العدو الرئيسى للصهيونية ليس أبدا « العداء للسامية » من قبسل غير اليهود ، وانما هسذا العدو هو

« الاستيعاب » اليهودى • وهكذا تتفق « معاداة السامية » والصهيونية على القاعدة الأساسية التى يسلم بها كلاهما : يشكل جميع اليهود أمة واحدة ، لها قسمات قومية مشتركة ومصير قومي مشترك • والإختلاف بينهما هرو أن « معاداة السامية » لا تأبه بما يسمى « القسمات القومية » لليهود ولا تسلم من ترديد الأهوال وأعمال التعذيب التى عاناها اليهود ، بينما تمجد الصهيونية هذه القسمات الوهمية ، وتحرول جهدها أن تجمع كل اليهود في دولة يهودية واحراد ، يلقى عليها الصهيونيون المعتدلون أنفسهم « مهمة خاصة » يتعرين عليها القيام بها •

وطبقا للعقيدة الصهيونية ، فان « الاستيعاب » هـــو ضياع « الشخصية اليهودية » ، وهو يشكل المرحلة الأولى التي تؤدى الى « تحلل » و « محو » « الأمة اليهودية » ، وما « التفرقة الذاتيـــة العنصرية » الا الرد الصهيوني عـــلى « الاستيعاب اليهــودى » ، ذلك لان الصــهيونية ترى أن « التفرقة الذاتية المنصرية » هى الطريق الوحيـد المؤدى الى « استرداد » و « خلاص » و « اتمام تكوين » الأمة ،

وعلى ضوء هذا المنطق نفسه ، الذى ترفض الصهيونية بناءعليه ودون مساومات استيعاب اليهود بواسطة مجتمعات غير يبودية ، فأن المبدأ الاساسى الصهيوني للتفرقة الذاتية العنصرية يتطلب أيضا نقاء العنصر والاستثناء العنصرى في الارض التي سوف تتحقق فوقها التفرقة الذاتية اليهودية وعلى هذا ، لابد أن ترفض العقيدة الصهيونية للتفرقة الذاتية تعايش الطائفة اليهودية والطوائف غير اليهودية على أرض اعادة التجميع اليهودي ، أن التعليش مع الطوائف غير اليهودية على أرض

اليهودية \_ بما فى ذلك السكان الا صليين \_ فوق الأرض التى سوف يتجمع عليها اليهود يشكل لطخة تسين صورة العنصرية الصهيونية النقية ، تماثل الاقامة المتصلة لليه ود فى أراضى غير اليهود ، تلك الأراضى التى أطلق عليه اسم « المنفى اليهودى » •

ويتطلب المثل الأعلى الصهيونى للتفرقة الذاتية العنصرية وهو مطلب لا مفر منه أيضا ـ رحيل جميــــع اليهود من الأراضى « المنفيين » اليها ، وكذلك نزع ملكية كل من هــو غير يهــودى من الأرض التى هى « مقصـــد اليهود » ، أى فلسطين • وهـــذان شرطان جوهريان من أجل « تحقيــق الصهيونية وانجاز أهدافها » ومن أجل « اســتعادة الوطن » اليهودى •

وطبقا لتعاليم الصهيونية ، لا يمكن تحقيق « التفوق اليهودى » في نهاية الأمر الا بتحقيق هذا الشرط : انجاز عملية التفرقة الذاتة • لأن « شعب الله المختار » لا يمكن أن يبلغ « مصيره الخاص » الا اذا تمت عملية تجمعه وحده •

\* \* \*

ونلاحظ فيما يتعلق بهذا الموضوع وجمود اختلاف هام بين العنصرية الصهيونية والأشكال الأخرى المعروفة للعنصرية الأوربية ، منذ قيام الاستعمار الذى ابتليت به شعوب آسيا وأفريقيا ، فلقد وجد الاستعماريون الأوربيون الراغبون في فرض تفوقهم العنصرى في أمكنة أخرى من آسيا وافريقيا ، فرض تفوقهم العنصرى في أمكنة أخرى من آسيا وافريقيا ، من السبهل عليهم أن يعبروا عن هذا « التفوق » على « شعوب مقهورة » أو « سمسلالات عرقية أدنى » في اطار « التعايش

التدرجي العنصري » • ومهما كانت التفرقة وعدم المساواة ، فقد تعايش بصفة عامة المستوطنون الأوربيون و « الأهالي » في نفس المستعمرة أو في ذات المحمية • ولقد كانالمستوطنون الأوربيون يرون ، على الرغم من احتقارهم السافر للأهالي ، وعلى الرغم من اضطهادهم لهم ، وعلى الرغم من تطبيق التفرقة العنصرية عليهم تطبيقا منهجيا ، ان الوجود المستمر للسكان الا صليين « مفيد » في نهاية الا مر للمستوطنين أنفسهم · وهكذا كانوا يحتفظون ( للأهالى » بجميــــع الوظائف المزرية ويعهدون اليهم بالأدوار الدنيا في المجتمعات الاستعمارية ٠ بيد أن الا مر ليس كذلك بالنسببة للصهيونية ٠ ان الاستعمارين الصهيونيين الراغبين في فرض تفوقهم العنصرى في فلسطين يرون من الضروري اتبـــاع وسيلة أخرى أكثر توافقاً مع نظامهم الايديولوجي · وهم يعبرون عن « تفوقهم » الوهمي على « الأهالي » العرب ، أولا : عن طريق الانعزال عن العرب في فلسطين ، وثانيا : عن طريق ابعـــاد العرب عن وطنهم •

مهد ودفع وأوحى ، ثم قاد فى كل مرحلة عملية الاسستعمار الصهيونية الصهيونية الحركة الصهيونية الجديدة عام ١٨٩٧ ) •

وعندما لم يكن في استطاعة المستعمرين الصهيونيين أن يجلوا الاهالي العرب عن فلسطين ( الاغلبية السلامات العربي وبمقاطعة سكان فلسطين ) اكتفوا بالانعزال عن المجتمع العربي وبمقاطعة الانتاج العربي والأيدى العاملة العربية مقساطعة منهجية ونتيجة لذلك ، تم اقرار مبدأ ، منذ العهد الأول للاستعمار الصهيوني ، وبمقتضي هذا المبدأ لا يجوز استخدام أيدى عاملة في المستعمرات الصهيونية سوى الأيدى العاملة اليهودية وييقظة حادة ، سهرت « الوكالة اليهودية » و « الصسندوق وبيقظة حادة ، سهرت « الوكالة اليهودية » و « الصسندوق القومي اليهودي » و « صندوق تأسيس فلسطين » و « اتحاد العمل اليهودي » على مراعاة هذا المبدأ الأساسي للاستعمار الصهيوني •

بيد أن قرار مقاطعة العرب في فلسطين ، بدلا من أن يهدف الى ابعادهم عن وطنهم ، قنع بأن يكون مجرد تاكتيك ، بل ايقادهم عن وطنهم ، قنع بأن يكون مجرد تاكتيك ، بل ايقاده مؤقتا للعقيدة الصهيونية القائمة على أساس الاستثناء العنصرى ، ولقد كان هذا القرار مفروضا على الصهيونية نتيجة للظروف التي كانت محيطة بالمراحل الأولى للاستعمار الصهيوني • كان هذا القرار بمثابة شر لابد منه ، يجب تقبله ، طالما ان التطبيق الدقيق للنظريات العنصرية للحسميونية تعرقله عوامل أجنبية لا تسمتطيع الحسركة الصهيونية أن تسيطر عليها في تلك الآونة • ولكن هسنا التقبل المؤقت لا يعنى أن الهدف النهائي ، ولا سيما اجلاء السكان العرب عن فلسطين ، حتى يسمتطاع تجسيد مبدأ

الاستثناء العنصرى ، قد عدل عنه بأى حال من الأحوال ، على الرغم من وضعه جانبا بصفة مؤقتة .

ومنذ عام ١٨٩٥ ، عمل هرتزل بنشاط على نسبج مؤامرة قائمة على أسلاس مخطط يرمى الى « ارغام السكان. الذين لا مورد لهم على النزوح الى ما وراء حسدود فلسطين ، نتيجة لحرمانهم من العمل »(١) • ولقد توقع وايزمان عام ١٩١٩ خلق فلسطين « التي سلوف تكون يهودية بقدر ما لانجلترا من الانجليزية »(٢) • وشرح البرنامج الصهيوني ، بأن قال عنه أنه هو خلق « قومية ستكون لها من اليهدوية من اللامة الفرنسية وما للأمة الانجليزية من الانجليزية ، ولو أبه

<sup>(</sup>۱) تيودور هيرتزل « اليوميات الكاملة » الجزء الأول ، بالانجليزية المطبوع عام ١٩٦٠ صفحة ٨٨ ( الدخول في ١٢ يونية ١٨٩٥ ، كما رواه ايرسكين ب تشايلدارز : فلسطين د المثلث المكسور » في جريدة الشرفون الدولية ، الجزء التاسع عشر ، العدد الأول ، عام ١٩٦٥ ، صليفحة ٩٣ د بالانجليزية ) ،

<sup>(</sup>۲) تشام وایزمان فی کتابه بالانجلیزیة « المحاکمیة والمخطأ » ، المنشور فی نیویورك بواسه طأة دار النشر ،هاربر واخوته ، ۱۹۶۹ ، صفحة ۲۲۶ ۰

<sup>(</sup>٣) جانت هذه العبارة في الكتاب الصادر بالانجليزية ، عن المطبعة الحكومية في القدس تحت عنوان « التكاريخ السياسي لفلسطين تحت حكم الادارة البريط النية » ، عام ١٩٤٧ ، الصفحة الثالثة ، الفقرة ١٢ ٠

لم يتحقق الا عام ١٩٤٨ نتيجة للطرد القهرى العنيف للأغلبية الفلسطينية العربية من وطنها ، الا أنه ظل نصب عين الحركة الصهيونية منذ بدايتها ، تغذيه بعمليسة مستمرة تتمثل في تجريد فلسطين من عروبتها رحتى يمكن للصهيونية أن تحكم السيطرة عليها ) •

وبصفة جوهرية ، يحوى المضمون الصهيونى « للحل النهائى » « للمشكلة العربية » فى فلسطين والمضمون النازى « للحل النهائى » « للمشكلة اليهودية » فى ألمانيا نفس العنصر الأساسى : محو العنصر البشرى غير المرغوب فيه ، ولكن اذا كانت النازية قد تابعت عملية خلق « ألمانيا المبرأة من اليهود » بمناهج أشد عسفا وأكثر وحشية من المناهج التى اتبعتها الصهيونية لخلق « فلسلطين المجردة من العرب » ، فان وراء هذين الأساوبين المختلفين مقاصد متماثلة ،

# \* \* \*

اذا كانت التفرقة العنصرية الموجهة الى « الأهالى الذين هم من عنصر أدنى » هى شعار أنظمة الحكم للاستعماريين الا وربيسين الراغبسين فى فرض تفسوقهم العنصرى فى آسيا وافريقيا ، فإن شعار نظام حكم المستوطنين الصهاينة ، الراغبين فى فرض تفوقهم العنصرى فى فلسطين هو المحسو العنصرى و وهكذا عامل الصهيونيون البقية الباقية من العرب الفلسطينيين ، الذين أصروا على البقاء فى وطنهم على الرغم من الجهود التى بذلت لتجسريدهم مما يملكونه وطردهم ، منحدين العقيدة الصهيونية القسائمة على أساس الاستثناء منحدين العقيدة الصهيونية القسائمة على أساس الاستثناء العنصري و و العنصرية و المناس الاستثناء و العنصرية و

وبموقفهم تجاه هؤلاء السكان العرب الذين ظلوا في فلسطين ، كشف المستعمرون الصهيونيون الشام عن مسلك التفوق العنصرى ، التي ذاع صيتها في آسيا وافريقيا نتيجة لممارسة الاسمستعماريين الأوربيين العنصريين الآخرين لها .

وفى الواقصع ، فان دولة المستعمرين الصسهيونيين ، بتطبيقها التمييز العنصرى على البقيصة الباقيصة من العرب الفلسطينيين ، قد تعلمت جميع الدروس التى يمكن أن تنقنها لها مختلف أنظمسة الحكم العنصرية فى الدول التى بهسامستوطنين بيض فى آسيا وافريقيا ولقد دلت الدولة الصهيونية فيما يتعلق بهذه المهمة أنها تلميذ نجيب متحمس قادر على أن يتفرق على أساتذته ، ويكفى للتدليل على ذلك أن نشير الى أن رواد التمييز العنصرى وهم المستوطنين البيض فى جنسوب أفريقيسا يعترفون دون حياء بجريمتهم ، أما الممارسسون الصهيونيون للتفرقة العنصرية فى فلسطين ، فهم يعلنون كذبا أنهم أبرياء من جريمة التمييز العنصرى!

#### \* \* \*

ان البقية الباقية من العرب الفلسطينيين ، الذين لا زالوا يعيشون داخل الدولة الصهيونية منذ عام ١٩٤٨ ، لهم نفس معسكرات التجميع التي يعيش فيها السود في جنوب أفريقيا ( البانتو ) ، لهم « اجراءات التحفظ التي تطبق على السكان الأصليين » ، ولهم أحياءهم الخاصة بهم والتي تشبه الجيتو ( أحياء اليهود في ظل اضطهاد المسيحية الأوربية لهم ) ، هذا على الرغم من أن السلطات الصهيونية تخلع

متلطفة على الأوضاع القانونية التى فرضتها على العرب ،والتى ينتقض عليها العرب يوميا ، لفظا مخففا فتقول عنها « منطقة الأمن » •

ان حوالى ٩٠٪ من العرب الخاصعين لسيادة اسرائيل يعيشون في ظل « مناطق الأمن » هذه ٠

وفى دولة المستعمرين الصهيونيين ، فهم هؤلاء العرب وحدهم الذين يعيشون تحت وطأة الأحكام العرفية ، وهكذا يتولى الوظائف الادارية ، فى « مناطق الأمن » التى يسكنها العرب ، ضباط عسكريون تابعون لوزارة الدفاع ، بينما بقية البلد تحكم بادارة مدنية ، ويحاكم العرب الذين يرتكبون جرائم طبقا للقانون العسكرى المطبق فى « مناطق الأمن » ( « اجراءات الطوارىء » ويسمونها « الدفاع » ) ، ويساقون كى يستجوبوا أمام محاكم عسكرية ، لا يمكن استئناف الأحكام التى تصدرها ، ولقد أصبح من الأمور العادية فى هذه المناطقا ن يصدرها ، ولقد أصبح من الأمور العادية فى هذه المناطقا ن يصدر الحاكم العسكري أمرا بالنفى أو بتحديد الإقامة ،

وفى الدولة الصــهيونية ، يحرم العرب وحدهم من الحقوق الائساسية للتعبير ، والاجتماع ، وتكوين الجمعيات • ويحرم عليهم اصدار الجرائد أو تكوين المنظمات السياسية •

ولا تكاد توجد امكانيات بالنسبة للعرب كي يواصلوا

تعليمهم ، وكلما كانت المرحلة التعليمية أعلى كلما ضاقت المكانيات مواصلة التعليم فيها بالنسبة للعرب ، ومن الصعب علينا أن نعقد مقارنة بين قيمة التعليم الذى يتاح للعرب فى حدود معينة أن يحصلوا عليه وبين قيمة النظاما التعليمى المفتوحة أبوابه دون قيود لليهود ،

ومن الرجهة الاقتصادية ، يعانى العرب في الدولة الصهونية وطأة عبء تلاثى : تقييد حقهم في تولى مختلف الوظائف ، مما أدى الى بطالة واسعة النطاق ، وثانيا : فان الوظائف التي يسمح لهم بتوليها هي بصافة عامة الوظائف المتهنة المزرية ، وثالثا : فان حق الحصول على « أجر مساو بالنسبة لنفس العمل » حق محروم عليهم أن يتمتعوا به ،

وبمقتضى سلسلة من القوانين الصارمة أصدرتها الدولة بين عام ١٩٤٨ وعام ١٩٥٧ ، تحرم على ملاك الأراضى الزراعية التى لحقتهم أضرار نتيجة للاجراءات الحكومية أن يطللوا بتعويضهم عما أصابهم أمام المحلل ، صودرت الأراضى الزراعية التى يملكهلل السكان العرب بمجرد تنفيذ أوامر ادارية ، ولقد تم بمقتضى هذه الاجراءات الادارية نزع ملكيات قرى عربية بأسرها ، وأعطيت هذه القرى لليهود كى يقيموا عليها منشاءاتهم الصهيونية ،

ومن الوجهة العملية ، لا يوجه أى اشتراك عربى فى ادارة الدولة الصهيونية ، اذا أدخلنا فى اعتبارنا نوع الاشتراك وأهميته ، بينما لا يوجد اشتراك عربى على الاطلاق وعلى أى مستوى فى معظم المصالح الحكومية ، بل يصل الأمر الى حد

أنه لا يوجد عربى واحد مستخدم فى المكتب الحكومى الخاص بالشئون العربية !

وأخيرا ، لا يستطيع العرب أن يتمتعوا بحقهم الأولى فى المواطنية فى بلدهم ، لآن هيذا الحق مقيد بتمييز عنصرى قانونى • فبينما اليهودى يصبح ، بمقتضى قانون الجنسية ، مواطنا فور وصوله الى اسرائيل ، يخضع الأهالى العرب فى الدولة الصهيونية الى نظام خاص كى يحصلوا على الجنسية الاسرائيلية ، ومن ثم يظل عرب اسرائيل يعسمانون الأمرين نتيجة لعدم وجود جنسية لهم •

# ٢ ـ العنف والارهاب

لقد وجه الالتجاء المعتاد للقوة بصفة رئيسية الى العرب وجهته اليهم الأجهزة العسكرية وشبه العسلية في دولة المستعمرين الضهيونيين و ان وجود العرب فوق الأرض التي يسيل لها لعاب الصهيونيين يشكل أوتوماتيكيا الهدف الأول والاخير للعداوة الصهيونية و بيد أن هذا الاتجاه الى العنف لم يقتصر على علاقات الصهيونيين بالعرب وحدهم و ففي نهاية الانتحاب الانتحليزي عندما بدأ يشعر التحالف الذي كان قائما بين الامبريالية البريطانية والاستعمار الصهيوني وقد أدى الغرض من قيامه ، ببوادر التوتر الذي انتهى أخيرا الى انفصامه تحولت المنظمات شبه العسكرية والارهابية الصهيونية ( التي ساعدتها وأغمضت بريطانيا العين عنها خلال أحقاب كثيرة ) الى الحامية البريطانية والسلطات المدنية البريطانية في فلسطين و كما تحولت الأعمال العنيفة البريطانية بعد بداية الاعمال العنيفة الصهيونية ضد الشخصيات الدولية بعد بداية الاعمال

العسكرية بين العرب والصهيونيين فى فلسطين بوقت قصير ووصول وسطاء منظمة الأمم المتحدة ومراقبى الهدنة وان مقتل الوسيط الأول لمنظمة الأمم المتحدة وياوره ، والقساء القبض على مراقبى منظمة الأمم المتحدة تدل على أنهه لا حصانة لكل من يعترض طريق الصهيونية ، ولا منجاة له من الثأر الصهيوني كائنا من كان هو ، ومهما كانت شخصيته .

بيد أنه من الواضح أن العنف الصهيوني ضهد العرب كان \_ ولا يزال \_ أطول امدا وأكثر منهجية واشد قسوة من جميع أنواع العنف الصهيوني التي وجهت ضد الآخرين من غير العرب •

ولقد لجأت دولة المستعمرين الصهيونيين ، قبل ولادتها وبعد ولادتها ، الى العنف ، كوسيلة اختارتها لبعث المخور فى نفوس عرب فلسطين واجبارهم على مغادرة وطنهم ، وما المذابح التى ارتكبتها فى دير ياسين وعين الزيتون وصلاح الدين ( فى ابريل ١٩٤٨ ) الا اجراءات متعمدة طبقا لبرنامج رسمى هدفه اجبار العرب على ترك فلسطين خوفا من الارهاب ،

وتوجه الدولة الصهيونية عنفهـــا ، منذ قيامهـا ، فى الداخل والخارج : ضد العرب الواقعين تحت سيادتها ، وضد الدول العربية المجاورة ٠

ولقد تعرضت مدن وقری عربیة فی أرض فلسطین التی یحتلها الصهیونیون لمذابح وأعمال شائنة أخری ، مثل ماحدث لایجریت ( دیسمبر ۱۹۵۱) والطــــراح ( یولیو ۱۹۵۳) وأبو غوش ( سبتمبر ۱۹۵۳) وكفر قاسم ( أكتوبر ۱۹۵۳)

وأكر ( يونية ١٩٦٥) حيث جرت مذابح وأعمال نهب وسلب لا مثيل لها في بشاعتها ، كما أنها لا ضريب لها على اعتبار انها الحالات الوحيدة التي تجرؤ فيها دولة على أن تجعل من برنامج الكراهية العنصرية سياسة تقدم الحكومة على تنفيذها مستخدمة في ذلك جهازها الرسمي •

وجدير بنا أن نضيف الى ما سبق المذابح التى ارتكبت على نطاق واسع ضد السكان العرب في غزة وفى خان يونس خلال الفترة القصيرة ـ الزاخرة بالأحــداث رغم ذلك ـ من الاحتلال الصهيونى للمنطقة ، فى اطار الغزو الثــلاثى الذى تعرضت له مصر عام ١٩٥٦ ٠

وربما تكون الاعتداءات العسكرية التي تتم على أراضي الدول العربية المجاورة ، والتي تنفذ طبقا لخطة موضوعة ، من أكثر المظاهر التي يعرفها الجميع ، والتي تدل على مسارعة اسرائيل الى اللجوء للعنف ، وذلك لأن عددا كبيرا من هذه الاعتداءات درس ونوقش بعمق في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأئم المتحدة ، والى جانب الحرب ذات المدى الواسسع التي شنت على مصر عام ١٩٥٦ ، بالتواطؤ بين الاستعمار الصهيوني والامبريالية البريطانية والامبريالية الفرنسية ، والتي ندت بها الجمعية العامة في ستة قرارات ، تم التصديق عليها في الفترة الواقعة بين ٢ نوفمبر ١٩٥٦ و ٢ فبراير ١٩٥٧ ، كانت هناك اعتداءات أقل شأنا على حماه ( ابريل ١٩٥١ ) وحول بحيرة طبرية ( ديسمبر ١٩٥٥ ) وغزة ( فبراير ١٩٥٥ ) وحول بحيرة طبرية ( ديسمبر ١٩٥٥ ) ومارس ١٩٦٢ ) ، اعتداءات أدانها مجلس الأمن على التوالى في ١٨ مايو ١٩٥١ ) وعزة الأوفمبر

۱۹۰۳ ، و۲۹ مارس ۱۹۰۰ ، و۱۹ يناير ۱۹۰۳ ، و۱۹ ابريل ۱۹۰۳ ، کما أن هناك اعتداءات أخرى ، لا يمكن ذكرها كل منها على حدة لكثرتها ، ولقد أدانت اللجان المختلفة المختصسة للهدنة هذه الاعتداءات جميعها .

# ٣ ـ التوسع الاقليمي

لا يستطيع أحد أن يدرس خط سير الحركة الصهيونية وأسلوب عمل دولة المستعمرين الصهيونيين دون أن يلاحظ أنه اذا حدث في لحظة معينة أن عجزت الانجازات الصهيونية عن بلوغ الهدف المعين والذي ترمي الى بلوغه باستمرار الحركة الصهيونية ، فما ذلك الا لأنها مراحل مؤقتة وليست نقطا نهائمة في المسرة الصهيونية صوب التحقيق الذاتي النهائي الكامل لأهدافها جميعا ، على الرغم من التأكيدات العلنية التي يطلقها الزعماء الصهيونيين والاسرائيليون على النقيضمن ذلك. فمع أن زعماء الصهيونية الرسميين كانوا ينكرون مثلاء وبصورة مستمرة علنية من عام ١٨٩٧ حتى عام ١٩٤٢ أية نية في الحصول على « وضيم قومي » ، مبرزين أنهم لا يريدون سوى « مأرى » ، تدل الوثائق الداخليسة للحركة ومذكرات زعمائها بشكل واضم ، وعلى الرغم من الانكارات العلنية ، أن هدف الصهيونية كان باستمرار ودون أن يطرأ عليه أي تعديل الوصول الى وضع قومي ( ان الهدف باقامة دولة صهيونية . الذي اعترف به بشكل سافر ولأول مرة عام ١٩٤٢ ، أمكن بلوغه بعد ذلك بسبتة أعوام) •

وبنفس الطريقة ، وحتى عــام ١٩٤٨ ، ظل زعمـاء الصهيونية يؤكدون باستمرار للعالم أجمع أن ليست لديهم

أية نية لتجريد عرب فلسسطين من أملاكهم أو طردهم من وطنهم ، بيد أن هناك سيلا متدفقا من الدلائل يقطع بأن هؤلاء الزعماء كانوا يهسدفون منذ أول الأمر الى صبغ فلسسطين بالصبغة الصهيونية تماما والى تجريدها نهائيا من عروبتها ، وعندما حانت اللحظة السانحة في عام ١٩٤٨ ، لم يضسيع الصهيونيون وقتهم ، فطردوا العرب الى ما وراء الحدود •

وفيما يتعلق بهاتين المسألتين الحيويتين ، فان كل من درس الحركة عن كثب ، وجميسه المراقبين القريبين منها يعرفون جيدا الاهداف الحقيقية للصسهيونية • والواقع أن الخدعة الصهيونية القائمة على أساس انكار علنى لم تكن سوى ستار من الدخان يهدف الى حجب الاهسداف الحقيقية التي لا تتغير ، حتى يمكن اكتساب الوقت ، وبذلك يتم تمهيسه الارض للعمل المراد القيام به في اللحظة المرجوة •

ان التوسع الاقليمى يشكل العنصر الثالث للمخطط الصهيوني وفى هذا المجال أيضا ، استخدمت الصهيونية خدعتها المضالة ، وهى الانكار العلنى ، حتى يمكنها اخفاء نواياها الحقيقية ولا يختلف هذا العنصر الثالث عن العنصرين السابقين (وهما تحقيق الوطن القومى وطرد العرب) الافى هذه النقطة: بينما هذان الهدفان قد تحققا وانتزع القناع فى نهاية الامر ، فإن الهدف الثالث (وهو التوسع الاقليمى) يظل متحققا جزئيا ويظل الحجاب مرفوعا جزئيا و

لقد كان الهدف المستمر الملح للصهيونية ـ ولا زال ـ بناء دولة فى فلسطين كلها ( يسميها الصهيونيون « ايريتز اسرائيل » أو أرض اسرائيل ) خالية تمساما من العرب •

والتحديد الأدنى للمساحة الارضية لفلسطين ، كما تتصورها الصهيونية ، تم التصريح عنه رسميا في عام ١٩١٩ • انها تغطي زهاء ضعف المساحة الحالية التى تحتلها دولة المستعمرين الصهيونيين • وتتضمن ـ طبقاً للتعبير الجغرافي الحـالي ـ مملكة الأردن ( على شاطئي نهر الأردن ) و « أرض غزة » ، والجزء السفلي من لبنان ، والجزء الجنوبي والجنوبي الغربي من سوريا ، هذا إلى الأجزاء الحالية من فلسطين التي يحتلها الصهيونيون • ومع ذلك ، فان هذه المساحة لا تزال أقل من المساحة الأرضية ، التي حددت طبقا لعبارة التوراة الشهيرة من النيل الى الفرات ، وهي الأرض التي يطالب باستردادها الصهيونيون « المتطرفون » على اعتبار انها ارثهم القومي • فهل ياترى قد قنعوا الآن بالمضمون الصهيوني في المساحة الأدني، متخذين من فلسطين قاعـــدة حقيقية للمخطط الصهيوني، تاركين الباب مفتوحا على مصراعيه لتوسع اقليمي صهيوني مقبل ؟ ذلك لأن سيطرة المستعمرين الصهيونيين تغطى في الوقت الحالى نصف هذه المساحة الأدنى التي يسيل لهـــا اللعاب ٠ ( انظر الخريطتين المرفقتين ) ٠

## \* \* \*

وأثبتت دولة المستعمرين الصهيونيين مرتين منذ انشائها أنها فيما يتعلق بالمساحة الأرضية تتبع نفس أسلوب العمل ، الذي اتبعته بنجاح خلال الأعوام الخمسين السابقة الحركة الصهيونية من أجل بناء الدولة وطرد العرب :

۱ ـ أولا ، في عام ١٩٤٨ وبداية عام ١٩٤٩ ، كانت الدواة الصهيونية تحتل مناطق لم تخصص « للدولة اليهودية »

كما حددت ذلك توصية الجمعية العامة بشان تقسيم فلسطين ، وأكدت المنظمة الصهيونية بعد ذلك ببضعة شهور أمام الجمعية العامة أنها قانعة بالأراضي التي « تركت » « للدولة اليهودية » المشار اليها •

٧ ـ وبعد ذلك ، حوالى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر ١٩٥٦ ، انتهز الشريك الصهيوني في مؤامرة العـدوان النلاثية فرصة انهماك الجيش المصرى في الدفاع عن مصر ضد قوى الغزو البريطاني الفرنسي ، فغزا هو الآخر « أرض غزة » وبضعة أجزاء من شبه جزيرة سيناء • ثم رفضت الدولة الصهيونية الطلبات المتكررة ، التي وجهتها اليها خلال أربعة شهور منظمة الأمم المتحــدة بالانسحاب الفورى ، متعللة بأن الأراضي الفلسطينية والمصرية التي ضمت اليها جزءا من « الوطن التاريخي » و « الارث القومي » الصهيونيين •

لقد دلت دولة المستعمرين الصهيونيين ، لا بأفعسال شدائنة فحسب ، وانما بتصريحات مشئومة أيضا ، على نيتها في الاستحواذ في اللحظة السانحة على أراضي جسديدة تمتد داخل حدود ما تزعم هي أنه يمثل وطنها القومي ، ولقد أعلن رسميا دافيد بن جوريون ، رئيس وزراء الدولة الصهيونية المخشرم ، في مناسبتين على الأقل ، وفي وثيقتين حكوميتين رسميتين أن الدولة خلقت في « جزء من بلدنا الصغير » (١) ،

<sup>(</sup>۱) دولة اسرائيل ، الكتاب السنوى للحكومة ، ۷۱۲ه ( ١٩٥١ ـ ١٩٥٢ ) المقدمة ، صفحة ١ ( بالانجليزية )

وفى « جزء من أرض اسرائيل » (١) • ولقـــ أعلنت الدولة نفسها أن « خلق الدولة الجديدة لا يلحق بأى حال من الأحوال افتياتا بالأمل الذى نرنو اليه متمشلا في ( الأريتز ) الأرض الاسرائيلية التاريخية » (7) •

## \* \* \*

ونظرا لخط السير المستمر للحركة الصهيونية ، ونظرا ايضا للمفهوم التقليدى الصهيوني للمساحة « للارض الاسرائيلية » ، الذي تتضمن الرواية « المعتدلة » بشائه نفسها مساحة تبلغ ضعف المساحة الحالية التي اغتصبتها الدولة الصهيونية ، ونظرا للتحذيرات الواضحة التي رددها أكثر زعماء الصهيونية صراحة وأشدهم نفوذا فيما يتعلق بأن الدولة الصهيونية لم تتخل عن قرارها بالاستيلاء على أراض عربية جديدة ، نظرا لكل ما سبق ، يصبح من الهذيان أن نفعل مثلما تفعل النعامة ، وأن نظن أن الصهيونية سوف نفعل مثلما تفعل النعامة ، وأن نظن أن الصهيونية سوف تزعم أنها « ارثها القومي » ، والتي عقدت النية على احتلالها مهما كان الثمن ،

ومن بين العناصر الجوهرية الثلاثة للبرنامج الصهيوني:

 <sup>(</sup>۱) دولة اسرائيل ، الكتاب السنوى للحكومة ، ۷۱۳ه
( ۱۹۵۲ ) المقدمة ، صفحة ۱۵ ( بالانجليزية )

 <sup>(</sup>۲) دولة اسرائيل ، الكتاب السنوى للحكومة ، ۷۱٦ه
( ۱۹۰۰ ) ، صفحة ۳۲۰ ( بالانجليزية ) ٠

التفرقة الذاتية العنصرية في الدولة الصهيونية ، والاستئناء العنصري وطرد العرب ، واحتلال جميع ما يسمى بـ « ايريتز » أرض اشرائيل ، فأن العنصر الثالث وحده هـو الذي لم يزل غير متحقق ، وهذا هو « العمل الذي لم يتم » للصهيونية ، غير أن ذل كالعنصر لن يلبث حتى يصبح الشغل الشاغل في الستقبل للحركة الصهيونية وللدولة الصهيونية ،

والواقع ، أن وجود دولة المستعمرين الصهيونيين لايعنى بالنسبة اليهم سيوى الاعداد والنضال من أجل التوسيع الاقليمي •



هذه الخريطة توضح الأراضي الفلسطينية التي يحتنها حاليا الاستعمار الصهيوني • . وبمقارنتها بالغريطة في الصفحة الفيابلة يتفمح مدى الأهداف التوسعية التي يسعى الى تتعقيقها حكام هذه الدولة الصطنعة بمساعدة الاءبريالية انعالية وخاصة مساندة الولايات المتحدة الامريكية ••

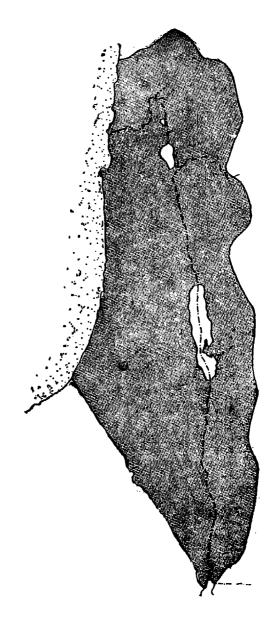

# رد فعل الفلسطينيين من المقاومة الى التحرير

أمام التهديد الصهيوني ، كان هناك رد رفعــل لشعب فلسطين مر بخمس مراحل :

۱ \_ أولا: عندما أخذ الصهيونيون يدخلون في أعداد قليلة نسبيا مبرزين الدوافع الدينية والانسانية لمشروعهم ، مخفين الطابع السياسي والايديولوجي والعنصري والاستعماري لحركتهم \_ ظن عرب فلسطين أن الوافدين ما هم الا مجرد «حجاج» يحفزهم شعور ديني عارم من أجل الأرض المقدسة ، وخيل اليهم أنهم « لاجئون » هربوا من الاضطهاد الذي اصطاءا بنساره في أوربا الشرقية يبحثون عن مأوى في فلسطين ، ومن ثم رحب العرب الفلسطينيون ترحيبا حارا بالوافدين ؛ ولقد لاحظ هرتزل نفسه « شعور السكان الودي » (۱) تجاه الموجة الأولى من المستوطنين الصهاينة ،

<sup>(</sup>۱) « مؤتمر بال » برلين سنة ۱۹۲۰ ص ۱۹۶ وقد ذكر في كتاب رابينوفيتش ، أوسكار وعنوانه : « خمس سمنوات من الصهيونية » المطبوع في لندن ، روبير آنسكومب وشركاه، سنة ۱۹۰۰ ، ص ۳۱ ٠

٧ ـ وعندما بدأت تتدفق موجة الاستعمار الصهيوني الثانية على شواطئ فلسطين وذلك بعد بدء الحركة الصهيونية الجديدة سنة ١٩٠٧ ( وعلى وجه التحديد ابتداء من ١٩٠٧ \_ اثارت عمليات تنتاب العرب مشاعر الريبة والشك و فقد أثارت عمليات طرد المزارعين والعمال والحراس العرب من المستعمرات الصهيونية الجديدة ومقاطعة الانتاج العربي غضب العسرب و ومع ذلك فقد ظلت المطامع والأهداف السياسية والقرمية للمخطط الصهيوني محجوبة عن انظار العرب بل ان ما أتار غيظ العرب هو ذلك النفوذ المباشر الموجود الصهيوني الذي أثر على العرب تأثيرا مباشرا بما كان يقوم من أعمال صهيونية محضة ومن تفوق عنصرى و وصع ذلك فنظرا لأن الاسماحة ومن تفوق عنصرى و وصع ذلك فنظرا لأن الاسماحة عمار الصهيوني كان لا يزال يكتفى بمزاولة أعماله على نطاق ضئيل ومتواضع فقد ظل العداء الذي بمزاولة أعماله على مستوى محلى الى حد ما و

## \* \* \*

٣ ـ وقد كان من شهان التحالف بين الامبريالية البريطانية والاستعمار الصهيوني الذي تأكد باعهان بلغور الصادر في الثاني من نوفمبر سنة ١٩١٧ ثم باستيلاء الانجليز على القدس في التاسع من ديسمبر سنة ١٩١٧ أن تفتحت أخيرا عيون العرب على حقيقة ما كان يجرى وقد أيقنوا أنه اذا ما ترك للصهيونية حرية التصرف لكانت عملية طرد الأهلى من مسهاكنهم وأراضيهم هي أهون الأضرار التي يمكن أن ينظروا وقوعها وقد تبين للجماهير الفاسطينية بغريزتها بأن الا حداث التي كانت تدور حينند هي نذير سوء وقد طلت فلسطين خلال ثلاثين عاما مسرحا لمقاومة عربية دائبة ظلت فلسطين خلال ثلاثين عاما مسرحا لمقاومة عربية دائبة

ومستمرة ضد التحالف الانجليزى ــ الصهيونى • وقد كانت أشد فترة من سنة ١٩١٧ الى سنة ١٩١٧ الى سنة ١٩٤٨ •

ومع ذلك لقد هدأت بشكل مؤقت التأكيدات البريطانية التي صدرت سنة ١٩١٨ من حالة القلق والفزع التي نشسأت اثر صدور تصريح بلفور · وقد أكدت الحكومة البريطانيـة للعرب في اعلان رسمي لها صدر يوم ١٦ يونيو سنة ١٩١٨ بأنه بالنسبة للأراضى التي احتلتها الجيوس المتحالفة « يجب أن تقوم الحكومة المستقبلة التي تتولى الحكم فيهـــا على مبدأ رضى وموافقة الأهالى الواقعين تحت هذا الحكم وأن هذه هي السياسة التي ستنهجها حكومة صاحب الجلالة بصهفة دائمة » (١) • ثم صدر تصریح فرنسی ــ انجلیزی قبل الهدنة بأربعة أيام فقط ( أي على وجه التحديد في اليوم السابع من نوفمبر سنة ١٩١٨ ) وعمل على نشره على نطاق واسم وهو يعلن للعرب في سوريا والعراق وفلسطين بأن الحليفتين قد عقدتا النية على : « تشبجيع ومعاونة اقامة حكومات وطنية من أهالي البلاد أنفسهم » وعلى « الاعتراف بهذه الحكومات بمجرد اقامتها بشكل فعلى » (٢) وقد انكشفت بسرعــة ما تتضمنه هذه التصريحات من غش وخداع كان من شأنهما في ذلك الحين أن يهدئا من روع ومخاوف شعب فلسطين ٠

<sup>(</sup>۱) نص من کتاب : أنطونيوس ، جورج «نهضة العرب» بيروت ، خياط ، ١٩٥٥ ، صفحتي ٤٣٣ و ٤٣٤

<sup>(</sup>۲) نفس الكتاب صفحتي ٤٣٥ و ٤٣٦

وفى بداية سنة ١٩١٩ كانت جميع الأنظار تتجه نحو باريس ، وكانت الآمال معقودة على مؤتمر السلام لكى يحل المتناقضات التى تضمنتها وعود الحلفاء أثناء الحرب ويفتتح عهدا جديدا طالما كان تاريخ العالم يتوق اليه بحيث يكون هذا العهد قائما على مبدأ تقرير المصير القومى كما عبر عنه بشكل مظهرى الرئيس ويلسون ، الا أن الآمال قد خابت واستمر تدفق المستعمرين الصهيونيين \_ وكانت حسركة التدفق قد هدأت حدتها أثناء الحرب \_ وتحركت من جسديد مخاوف العرب بل ان المقاومة العربية قد اشتدت وكان عليها أن الواجه خطرا مزدوجا : طول فترة الاحتسلال البريطاني من ناحية أخرى، ناحية أخرى،

# \* \* \*

وقد عبرت للمرة الأولى الارادة العامة لشعب فلسطين عن المعارضة العربية الفلسطينية ضد ذلك التحالف الانجليزى \_ الصهيونى بما قامت به من نشاط دبلوماسى لوفود تمثلها وبما أصدرته من تصريحات جماعية •

وقد تبين للجنة الامريكية كينج \_ كرين المساعر الحقيقية لشعب فلسطين • وقد أوضحت ذلك في تقريرها الصادر في ٢٩ أغسطس سنة ١٩١٩ والذي يقول: « ان الشعب غير اليهودي في فلسطين \_ وهو يمشل تسعة أعشار مجموع السكان \_ يعارض بشكل قاطع كل مخطط صهيوني • • ان شعب فلسطين لا يوافق بتاتا على أية نقطة أخرى بنفس الشدة التي لا يوافق فيها على هذا المخطط » (١) •

<sup>(</sup>١) نفس الكتاب السابق ذكره ص ٤٤٩

وقد تأید الحکم الذی أصدرته هسنده اللجنة بالقرارات التی أصدرها المؤتمر السوری العام والذی کان یضم ممثلین عن شعوب فلسطین ولبنان وسوریا • فقد اتخذ هذا المؤتمر فی الثانی من یولیة سنة ۱۹۱۹ قرارا اجمساعیا یعلن فیسه ما یأتی :

« نعارض أى مزاعم صهيونية تهدف الى خلق كومنولث يهودى فى الجزء الجنوبى من سوريا أى فى فلسطين • كها اننا نعارض عملية التهجير الصهيونية فى أى جزء من بلادنا لأننا لا نعترف لهم بهذا الحق ونعتبرهم خطرا شديدا يهدد شعبنا على الصعيد القومى والاقتصادى والسياسى • وسيتمتع مواطنونا اليها ويتحملون معنا العامة ويتحملون معنا السئوليات المشتركة » (١) •

وقد أصدرت جميع الاجتماعات والتجمعات العربية الفلسطينية التى عقدت خيلال سنوات الاحتلال البريطانى لفلسطين تصريحات مشابهة ترفض الصهيونية رفضا باتا ولم تعبر مجموعة واحدة عربية فلسطينية ولا مؤتمر واحدد عربى فلسطيني مرة واحدة عن قبول الاستعمار الصهيونى أكان بشكل جزئى أم بشكل مقيد و

أما هذه المشناعر التي عبر عنها الفلسطينيون بدون أي لبس أمام لجنة كينج ـ كرين في سنة ١٩١٩ فقد عبرت عنها أيضا وبنفس القوة والاصرار كل لجنة فلسطينية أتيح لها أن

<sup>(</sup>١) نفس الكتاب السابق ذكره ص ٤٤١

تمثل أمام حكومة الانتداب وأمام لجانه العديدة ثم أمام عصبة الأمم وأمام منظمة الامم المتحدة ·

\* \* \*

ولم تكن هذه الاحتجاجات مهما بلغت من شدتها باعتبارها تعبيرا عن الارادة القومية هي وسائل المهاومة الوحيدة التي لجأ اليها العرب الفلسطينيين •

ففى شهر مارس سنة ١٩٢٠ اندلعت الحرب المسلحة فى شمال فلسـطن بين القروبين العسرب وبين المستعمرين الصهيونيين ، وفى اشهر ابريل سنة ١٩٢٠ دار الكفاح بين العرب والصهيونيين فى مدينة القدس نفسها ، وقد تبعت هذه المعارك تلك الفتن التى قامت سنة ١٩٢١ و١٩٢٩ و٣٣٥ ووحركة التمرد التى سهادت البلاد فى سهنة ١٩٣٦ والتى اندلعت ثانية سهنة ١٩٣٧ واستمرت حتى بداية الحسرب العالمية الثانية فى سنة ١٩٣٧ واستمرت حتى بداية الحسرب العالمية الثانية فى سنة ١٩٣٩ ، أما منذ شهر ديسمبر سنة ١٩٤٧ حتى انسحاب بريطانيا واعلان مولد دولة المستعمرين الصهيونيين فى مايو سهنة ١٩٤٨ فقه خاض العسرب الفلسطينيين معركة حيساة أو موت وذلك ضد الحامية البريطانية وفى نفس الوقت ضد المستعمرين الصهيونيين ،

لقد رفض الفلسطينيون العرب بكل اصرار الاستعمار الصهيوني كما أنهم بذلوا الكثير من التضحيات الشخصية من أجل الدفاع عن حرمة وطنهم وامتد هذا الدفاع المرير طيلة ثلاثين عاما وقد أثبت بكل وضدوح جميع الفلسطينين بجميع طبقاتهم الاجتماعية \_ بالقول وبالفعل \_ بالتصريحات التي أصددوها وبالدماء التي بذلوها رخيصة \_ اخلاصهم

لحقوقهم القومية ومعارضتهم بدون أى تحفظ لعملية الصهينة التي كانت تجرى في بلادهم وعلى أرضهم •

\* \* \*

أما بالنسبة للوسسائل التى استخدمها الفلسطينيون للتعبير عن معارضتهم للتحالف القائم بين الاستعمار الصهيونى والامبريالية البريطانية فى الفترة الممتدة من سنة ١٩١٧ حتى سنة ١٩٤٨ فهى لم تكتف بما كانت تصدره من تصريحات وتقوم به من حركة تمرد وعصيان • لقد أطلق عرب فلسطين كلمة « لا » القاطعة فى وجه بناة الامبراطورية وفى وجه المستعمرين العنصريين مستخدمين فى ذلك وسائل شهيية ولكنها أكثر ضراوة من سابقتها وتكلف كثيرا •

عندما بلغت حركة العصيان والتمرد التي قامت سنة ١٩٣٦ ذروتها قام شعب فلسطين بحركة تمرد مدني تخريبي صاحبتها حركة اضراب عام استمرت ١٧٤ يوما (وقد تكون أطول فترة اضراب قومي عرفها التاريخ) وقد شملت هنده الحركة جميع مجالات الأعمال والمواصلات والأجهزة الحكومية التي كان يديرها العرب وقد استمر الفلسطينيون ـ رجال وسيدات ـ في اضرابهم على رغم كل ما كلفهم ذلك كما أنهم قاوموا جميع الجهود التي بذلتها حكومة الانتداب لانهاء هنذا الاضراب ولم ينته بالفعل الا بعد أن تدخيل حكام الدول العربية المجاورة التي وعدت المضربين بالقيام بمفاوضات عربية جماعية مع الحكومة البريطانية من أجل معالجة آثار العمليات التعسفية التي ارتكبت ضد العرب الفلسطينيين ٠

وهناك اجراء آخر اتخذ وكان أهم من الاجراء السابق ذكره وهو السسلاح الوحيد الذي بقى في أيدى العسرب الفلسطينيين لاسستخدامه في كفاحهم ضد عملية بيع الأراضي فلسطين وهذا السلاح هو الاشراف على عملية بيع الأراضي دلك لانهم لم يكونوا يمتلكون أية سلطة للحيلولة دون تهجير المستعمرين الصهيونيين الى فلسطين ومع ذلك فقد كان لديهم بعض السلطة على عملية بيع الأراضي لهسؤلاء المستعمرين وهكذا نرى أن الفلسطينيين قد استخدموا هذا السلاح بدون هوادة خلال فترة الانتداب البريطاني و

وتشير الوثائق التاريخية الى أن عملية حصول الصهيونيين على الأراضى خلال فترة الثلاثين عاما التى استمر فيها الاحتلال البريطانى واستمر معه تشجيع الاستعمار الصهيونى لم تسر الا بخطى بطيئة للغاية لأن العرب كانوا يرفضون باصرار بيع أرضهم للمستعمرين وذلك على رغم أن سلطة الانتداب كانت قد سمحت للصهيونيين بمضاعفة عدد السكان اليهود اثنى عشرة ضعفا عما كان عليه عددهم سنة ١٩١٧ وعلى رغم أن نسبة عددهم الى العدد الاجمالى للسكان قد بلغ الثلث و تشهيرها أن مجموع المساحة التى استطاع بلغ الثلث وتشرها أن مجموع المساحة التى استطاع الصهيونيون الحصول عليها منذ سنة ١٩٢٠ أى منذ الوقت الذى بدىء فيها بعمل سجلات عقارية حتى فترة طرد العرب من أراضيهم كانت تقل عن ٤٪ من جملة مساحة الأراضى الفلسطينية(١) و

<sup>(</sup>۱) المساحة الخاصية بفلسطين : القدس مطبعسة الحكومة ، ١٩٤٦ ، ص ٢٤٣ ( الفقرة ٥٢٠ )

وجدير بالذكر أن من بين هذه الأراض التى: حصل عليها الصليبين وغير مقيمين فيها كملا أن جزءًا آخر قد نقلت فلسطينيين وغير مقيمين فيها كملا أن جزءًا آخر قد نقلت الحكومة البريطانية نفسها ملكيته الى بنك الاستعمار الصهيوني (وكان هذا الجزء يضم الممتلكات العامة لشعب فلسطين وكانت وديعة في أيدى سلطة الانتداب) وقد صرح في الواقع أحلل الناطقين الرسميين باسم الوكالة اليهودية أمام لجنة بريطانية بأن : « الأراضي التي قام اليهود بشرائها ٠٠٠ ، لم تكن سوى مساحات صغيرة نسبيا تم شراؤها من بعض الفلاحين ويبلغ مجموع هذه المساحات ١٠٪ فقط من مجموع المساحات التي حصل عليها اليهود في فلسطين خلال فترة الانتداب » (١) ٠

## \* \* \*

٤ ــ وفى ســــنة ١٩٤٨ نزعت ملكية الشعب العربى الفلسطيني بالقوة وطرد معظم الفلسطينيين من بلدهم ولم تنجع المقاومة الصلبة التى قاموا بها والتضحيات الهائلة التى بذلوها خلال ثلاثين عاما فى تفـــادى الكارثة القـــومية التى أصابتهم .

« ومع ذلك فلم تذهب تلك التضحيات سسدى • ذلك لأنها حافظت على حقوق الفلسطينيين القومية وأبرزت شرعية مطالب العرب لميراثهم القومى • فالحقوق التى لا يدافع المرء عنها هي حقوق متنازل عنها • واذا ما قبل المرء ذلك دون.

معارضة تتخذ عملية الاغتصاب الصفة الشرعية بحكم غيابي ولن تستطيع الأجيد الفلسطينية المقبلة أن تتهم الجيد الفلسطيني الذي عاش قبل الحرب بأنه أضاع تراثه الوطني لقد كان مصيره الفشل ولكن والحق يقال فان هذا الجيل لم يفشل لأنه لم يخض المعركة ، نعم ، لقد طرد حقا من دياره ولكنه لم يكف لحظة عن الدفاع عن ميراثه » .

ولم يضف شعب فلسطين صفة الشرعية غير المستحقة على الاستعمار الصهيونى فى فلسطين وذلك باعترافه بهله الأمر « كأمر واقع » • كثيرون كانوا هؤلاء الذين يدعون أنهم مستشارو « المذهب الواقعى » والذين أخلوا يحشون الفلسطينيين على الاعتراف « بالوضع الجديد » فى فلسطين وعلى قبول نفيهم عن ديارهم « عن طيب خاطر » • وكشيرة كانت تلك العروض المغرية بالمعونة الاقتصادية من أجلله « ادماج » أو « استيعاب » الفلسطينيين خارج فلسلطين • الا أن الشعب الذى ظل باسللا طيلة ثلاثين عاما فى وجه السلطة المشتركة التى كانت تفرضها عليه الامبريالية البريطانية والاستعمار الصهيوني وقد رفض فيما بعد السماح بأن يتم الاستيلاء على أرضه وممتلكاته وأن تبعثر أشلاؤه ليكسب روحه ونفسه استطاع أن يقاوم هذه النداءات المغرية المضالة •

« لقد ظلت دولة المستعمرين الصهيونيين دولة غاصبة ولم تستطع الحصول على ظل من الشرعية ، ذلك لأن الشعب الفاسطيني ظل أمينا على ميراثه وأمينا على حقوقه » •

الشعب الفلسطينى عن الايمــان الكامل بمستقبله ، ويعلم شعب فلسطين أن الطريق المؤدى لهذا المستقبل هـو تحرير وطنه » •

فبنفس هذه العقيدة وبعه سبت عشرة عاما من النفى والتشتيت والتى ركن خلائها الى الضمير العالمي والى الرآى العام الدولى أكان داخل الأمم المتحدة أم لدى الدول العربية لاستعادة وطنه السليب ما اختار أخيرا أن يقوم بنفسه بهذه المبادأة وفي سنة ١٩٦٤ أكد استمرار كيانه بانشاء منظمة التحرير الفلسطينية و

ان تحرير فلسطين وحده بأيدى الفلسطينيين المستعدبن لدفع هذا الثمن هـــو العمل الذى سيبرر تلك التضــحيات العظيمة التي بذلتها الأجيال الفلسطينية السـابقة وهى التي ستحقق آمال الفلسطينيين الذين لا يزالون على قيد الحياة ٠

# الخاتهـــة تحرير فلســـطن

يعتبر حق « التحرير القومى » امتدادا لحق « الدفاع الندائي القومى » وهو حق لم يكتف ميثاق الامم المتحدة بتأييده بل اعتبره بموجب أحكام هسفا الميثاق نفسه حقا « ملازما » و « ثابتا » و « غير قابل للتغيير » (١) • واذا كان استمرار امتلاك المكاسب الناتجة عن العمليات الهجومية تعادل استمرار

<sup>(</sup>١) ميثاق الاعم المتحدة ، المادة ١٥

هذه العمليات نفسها فإن تحرير الأراضى التي تم سلبها عن طريق العدوان يعتبر استمرارا للحق الطبيعي في مقالمة العدوان الأصلى • فالتحرير والدفاع عن النفس هما وجهان لنفس الحق الثابت •

وقد أصبح حق التجرير القومى حقا يكاد يكون معترفا به على الصعيد العالى ولم تعد سسوى النظم الامبرياليسة والاستعمارية المتطرفة هى التى لا تزال تذكر المسدأ الخرافى المحاص بحصائة الممتلكات التى سبق الاستيلاء عليها بعدوان مضى ولا يزال مستمرا وذلك عسلى أمل وقف عملية تصفية الاستعمار قبل أن تغرق المياه المتسدفقة من حركات التحرير القومى نظمها العتيقة و

## \* \* \*

ولا تقف مزاولة حق التحرير القومى عند حسد المواقف التى تخضع فيها السيطرة الا جنبية شعبا ما لسيطرة شعب آخر أو تلك المواقف التى يستغل فيها شعب ما ثروات شعب آخر بكل بشاعة وأنانية ، ذلك لأن هذا الحق يمتد أيضا وأول كل شىء الى هذه المواقف التى يخضع فيها اقليم شعب ما لسيطرة شعب آخر بعد أن يكون هذا الأخير قد طرد منه بالقوة أبناءه وأصحابه الشرعيين ،

وتتضمن مأساة فلسطين المصيرية جميع همنه العناصر مجتمعة : السيادة الأجنبية ، الاستغلال ، نزع الملكية بل وتتضمن عناصر أخرى كثيرة • فالاقليم الفلسطيني واقع بالفعل تحت السيطرة الا جنبية • كما أن موارده يستغلها الآخرون • ولقد نفى شعبه ويئن باقى هذا الشعب تحت نير

نظام من التفرقة العنصرية والقمسع العنصرى الذى يفوق فى ضراوته النظم العنصرية السائدة فى قارتى آسيا وافريقيا وقد تم كسل ذلك فى ظل الارهاب والعنف وبالتواطؤ مع الامبريالية ولم يستطع أى وجه من الأوجه المتعددة لهسذا الائمر الواقع أن يكتسب صفة الشرعية من قبل شعب فلسطين أو حتى من قبل أية مجموعة صغيرة من هذا الشعب و

\* \* \*

وفي تصميمه على المضى في هذا الطريق الشاق وهــو طريق التحرر القـــومي يستمد الشعب الفلسـطيني قوته وشبجاعته من ايمانه بعدالة قضيته وهي التي عبرت عنها في مناسبات عديدة الشعوب المحررة حديثا وذلك خلال جلسات المؤتمرات الدولية المتعاقبة • فمن باندونج الى أكرا ومن الدار البيضاء الى بلغراد ثم التعبير بكل وضوح عن الايمان في عدالة قضية الفلسطينيين العرب • وفي المؤتمر الثاني لرؤساء دول حكومات البلاد غير المنحازة أعلنت هذه الدول « تأييده! التام المطلق للشبعب العربي الفلسطيني في كفاحه من أجل تحرره من الاستعمار والمنصرية » · وهكذا عبر رؤساء الشعوب التي لا تزال تذكر تجاربها المريرة مع الامبريالية والاستعمار ومع العنصرية حماسهم وعطفهم نحو آلام الشىعب الفلسطيني وآماله وهو الشبعب الذي لا يزال يئن من هسله الآلام ومن تشتيت أبنائه وفقدان ملكياتهم • ومن شأن مثل هذا العطف أن يزيد من ايمان الفلسطينيين العميق في احراز النصر النهائي الذي ويحقق لهم العدالة والحرية والكرامة الانسانية على أرضهم •

وعلى رغم أن المشكلة الفلسطينية لم تصب بشكل مباشر

سوى الفلسطينيين أنفسهم الا أن مسلم المشكلة لا تمسهم وحدهم •

ان دولة المستعمرين الصهيونيين باتجاهاتهم التوسعية تعتبر أيضا تهديدا لأمن وسلامة أراضىالدول العربية بأسرها . فقد اعتدت على أراضيها وهي تتوق أيضا الى غزو أراضيها .

ونعتبر هذه العملية الاسستعمارية التي ازدهرت بكل ظلم واجحاف في نفس الوقت الذي بدأ الاستعمار فيه يختفى من الوجود تحديا « لجميع البلاد المناهضة للاسستعمار في قارتي افريقيا وآسيا • ذلك لأن قضية مناهضة الاستعمار والتحرير هي في نهاية الامر قضية واحدة لا تتجزأ » •

فباعتباره نظام عنصرى تحركه وتغذيه العقبائد التى تنادى بالتفرقة العنصرية الذاتية وبالعنصرية المطلقة وبالتفوق العنصري وباعتبار أن هذا النظام يعبر عن عقبائد التفرقة العنصرية والقمع والتى يمارسها بدون هوادة لذلك فأن النظم السياسية التى خلقها المستعمرون الصهيونيون فى فلسطين السياسية الا أن تعتبر تهديدا لجميع الرجال المتمدينين الذين وهبوا حياتهم للحفاظ على الكرامة الإنسانية ولرفع شأنها وهبوا حياتهم للحفاظ على الكرامة الإنسانية ولرفع شأنها تعتبر هدينما تمس كرامة انسان واحد بموجب قانون العنصرية تعتبر هذه اهانة بالغة القسوة قد ارتكبت في حق سائر البشر جميعهم » •

مطبعة أطلس ١١ ، ١٣ شارع سوق التوفيقيةــالقاهرة



قامت بالنشر السكرتارية الدائمة لنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوي ٨٩ عبد العزيز آل سعود ــ منيل الروضد القاهرة ــ ج٠ ع٠ م